## ( الدُّعَاءُ بَعْدَ يسَ )

صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ وَصَــدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيــمُ سَيِّدُنَا مُحَمَّــــدٌ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ ﷺ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ . اللُّهُمَّ يَا مُسَهِّلَ الشَّدِيدِ ، وَيَا مُلَيِّنَ الْحَدِيدِ وَيَا مَنْ هُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي أَمْرٍ جَدِيدٍ ، أَخْرِجْنَا مِنْ حِلَقِ الضِّيقِ ، إِلَى أَوْسَعِ الطَّرِيقِ ، إِبِكَ نَدْفَعُ مَا نُطِيقُ وَمَا لاَ نُطِيقُ ، يَا شَفِيقُ يَا رَفِيقُ اشْفِقْ بِنَـــا وَبِكُلِّ مُبْتَلَىٰ وَمَرِيضٍ ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنَّا كُلُّ هَمٌّ وَغَمٌّ وَأَخْرِجْنَا مِنْ كُلِّ حُزْدٍ وَكَرْبٍ ، يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَيَا كَاشِفَ الْغَمِّ فَــرِّجْ ﴿ عَنَّا مَا قَدْ ضَــاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا وَعِيلَ مَعَهُ صَبْرُنَا ، وَقَلَّتْ فِيهِ حِيلَتُنَا وَضَعُفَتْ لَهُ قُوَّتُنَا ، اللَّهُ مِ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ وَبِنُورِ قُدْسِكَ وَبَرَكَةِ طَهَارَتِكَ وَعَظَمَــةِ جَلَالِكَ مِنْ كُــلٌ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمُنُ .

اللَّهُمَّ أَنْتَ غِيَاثُنَا فَبِكَ نَعُوثُ ، وَأَنْتَ عِيَاذُنَا فَبِكَ نَعُوذُ وَأَنْتَ مِيَاذُنَا فَبِكَ نَعُوذُ وَأَنْتَ مَالَاذُنَا فَبِكَ نَلُوذُ ، يَا مَنْ ذَلَتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَهُ مَالَاذُنَا فَبِكَ نَلُوذُ ، يَا مَنْ ذَلَتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَهُ مَالَاذُنَا فَبِكَ نَلُوذُ ، يَا مَنْ ذَلَتْ لَهُ رِقَابُ الْجَبَابِرَةِ وَخَضَعَتْ لَهُ مَقَالِيلَهُ الْفَرَاعِنَةِ ، أَجِرْنَا مِنْ خِزْيلكَ وَعُقُوبَتِكَ وَاحْفَظْنَا وَأَهْلِينَا وَأَهْ لِينَا وَنَهَارِنَا وَنَوْمِنَا وَقَرَارِنَا .

لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ تَعْظِيماً لَوْجُهِكَ وَتُكْرِيهِماً لِشَبْحَاتِ عَرْشِكَ فَاصْرِفُ عَنَّا شَرَّ عَبَادُكَ وَاجْعَلْنَا فِي حَفْظُ عَنَايَتُكَ وَشُرَادُقَاتِ حِفْظِكَ وَعُدْ عَلَيْنَا بِحَيْرِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، اللَّهُمَّ الْطُفُّ بِنَا فِي تَيْسِير كُلِّ عَسِير فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتُ بِنَا عَدُوَّنَا وَلَا تُسِيءُ بِنَا صَدِيقَنَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا فِي دِينَنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمُّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلَّـطُ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا ، اللَّهُ ــمَّ يَا سَامِعَ الصَّوْتِ ، وَيَا سَابِقَ الْفَوْتِ ، يَا كَاسِيَ الْعَظَّامِ لَحْمًا وَنَاشِرَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ نَسْالُكَ اللَّهُمَّ بأَسْمَالِكَ الْحُسْنَى أَلاَّ تُحْرِجَنَا عَنْ دَالِرَة الأَلْطَافِ ، وَآمِنًا مِنْ كُلِّ مَا نَحَافُ ، وَكُنْ لَنَا بِلُطْفِكَ الْحَفِيِّ وَالظَّاهِرِ .

يَا بَاطِنُ يَا ظَاهِرُ يَا لَطِيفُ نَسْأُلُكَ وِقَايَةَ اللَّطْفِ فِي الْقَضَاءِ وَخُفْنَا بِلُطْفِكَ فِيمَا نَزَلَ يَا لَطِيفًا لَمْ يَزَلُ الْطُفُ بِنَا فِيمَا لَهُ يَزَلُ الطُفُ بِنَا فِيمَا لَهُ يَزَلُ الطُفُ بِنَا فِيمَا لَهُ يَنْزِلُ وَفِيمَا قَدْ نَزَلَ ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ حُمِلَ فِي سَفِينَةِ النَّجَاةِ لَيْنَا فِي سَفِينَةِ النَّجَاةِ وَوَقِي مِنْ حَمِيعِ الآفَاتِ ، اللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا ذَلِنًا وَوُقِي مِنْ حَمِيعِ الآفَاتِ ، اللَّهُمَّ لَا تَدَعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا ذَلِنًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَا إِلَّا فَرَّحْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا هَمَا إِلَّا فَرَّحْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا هَا إِلَّا فَرَاحِتُهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا هَمَا إِلَّا فَرَّحْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا هَا إِلَّا فَرَاحِتُهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَا هَا إِلَا عَفَرْتَهُ وَلَا هَ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

حُوَائِج الدُّنْيَا وَالآحِرَةِ لَكَ فيهَا رضى وَلَنَا فِيهَا خَيْرٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا وْيَشَرْتُهَا ، فِيَسَّرْ أُمُورَنَا وَاشْرَحْ صُدُورَنَا وَفَرِّجْ كُرُوبَنَا وَوَسِّعْ ﴿ أَرْزَاقَنَا ، وَأَصْلِحْنَا وَأَبْنَاءَنَا وَبَنَاتِنَا وَزَوْجَاتِنَا وَجَمِيعَ أَهْلِينَا · للُّهُـــةً اشْفِ مَرْضَانَا وَعَافِ مُبْتَلَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا والْمُسْلِمِينَ إِبرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أَوْطَانِنَا وَاصْــرِفْ إُعَنَّا الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَــنَ ، اللَّهُمَّ وَاجْعَلْ أَجْرَ وَثَوَا<sup>ب</sup>َ مَا قَرَأْنَاهُ هَدِيَّةً وَاصِلَةً مِنَّا إِلَيَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَآبَائِهِ الطَّيِّينَ إِوَ آلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ الأَكْرَمِينَ ، وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ إِ إُوَ الْمَلَاثِكَةِ الْكِرَامِ وَشُهَداءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَوْتَانَا وَمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَوَالِدِينَا وَمَشَايِخِنَا وَأَهْلِينَا وَلِمَنْ أُخْرِيَ هَذَا الْخَيْرُ عَلَى يَدَيْهِ وَأَعَانَ عَلَيْهِ وَالْحَاضِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين ·